قِصَصُ لَلْفُ لَيْ لَيْ لَا وَلَيْ لَلَّهُ

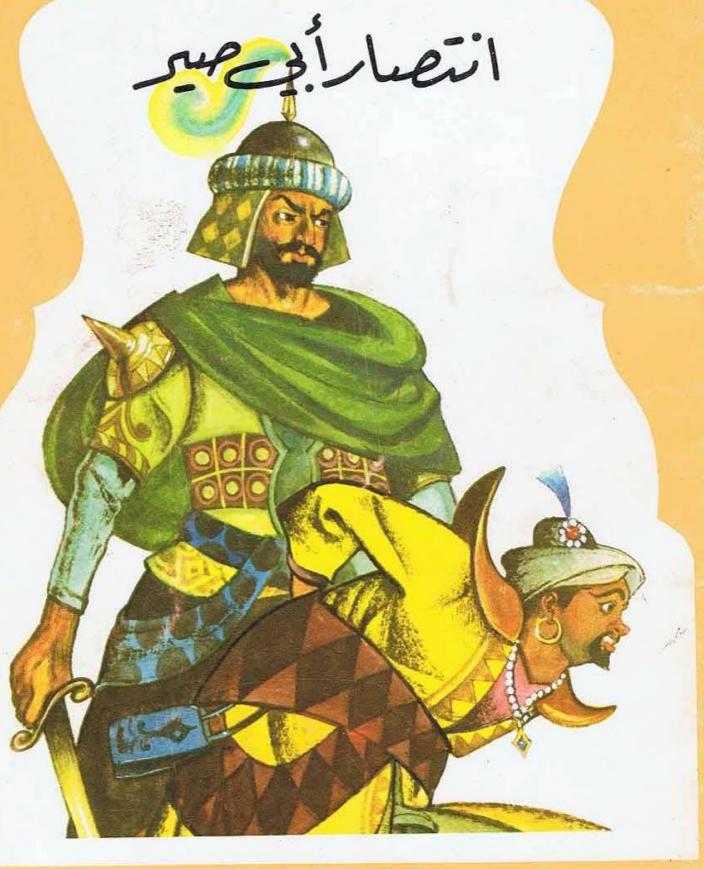

ولارث هرزلاد



جميع الحقوق محفوظة ١٩٧٩ لـ وَالرَّرَثُ هُرَرُلِا ش.م.م ص. ب. ١٠٨٥ أو ص. ب١٦١٠ بيروت - لبنان عَلَمْنا في قصَّةِ «غَدْرِ أَبِي قير» أَنَّ قاضِيَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ حَكَمَ بِإِقْفالِ مَصْبَغَةِ أَبِي قير لِسوءِ مُعامَلَتِهِ، فَلَجَأَ أَبو قير إلى جارِهِ ٱلْحَلاَّقِ أَبِي صير فَأَكْرَمَهُ وَساعَدَه.

وَعَلِمْنَا أَنَّ أَبا صير كَانَ يَحْلِقُ شَعْرَ رُكَّابِ السَّفِينَةِ ٱلَّتِي سَافَرا مَعاً عَلَيْها، وَيَقْتَسِمُ مع رَفيقِهِ أَبِي السَّفِينَةِ ٱلَّتِي سَافَرا مَعاً عَلَيْها، وَيَقْتَسِمُ مع رَفيقِهِ أَبِي قير كُلَّ ما كَانَ يَكْسِبُهُ مِنْ مال وَطَعام.

وَعِنْدَما نَزَلا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ، ٱنْصَرَفَ أَبو صير إلى عَمَلِهِ فِي ٱلْحِلاقَةِ، إلى أَنْ تَعِبَ وَمَرِضَ مِنْ كَثْرَةِ عَمَلِهِ فِي ٱلْحِلاقَةِ، إلى أَنْ تَعِبَ وَمَرِضَ مِنْ كَثْرَةِ ٱلْعَمَلِ، لِيُومِّنَ ٱلطَّعامَ لِرَفيقِهِ أَبِي قيرِ ٱلَّذي لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ عَمَلُ إلا ٱلْأَكْل.

وَعَلَمْنَا أَنَّ أَبَا قير سَرَقَ نُقودَ رَفيقِهِ وَتَركَهُ مَريضاً، وَأَنْشاً مَصْبَغَةً كَبيرَة.

وَبَعْدَ أَنْ شُفِيَ أَبو صير مِنْ مَرَضِهِ، أَرادَ أَنْ يَرورَ مَصْبَغَةَ أَبِي قير، وَلَكِنَّ أَبا قير طَرَدَهُ مِنَ يَزورَ مَصْبَغَة أَبِي قير، وَلَكِنَّ أَبا قير طَرَدَهُ مِنَ ٱلْمَصْبَغَة.

فَإِذَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِك؟

عاد أبو صير إلى غُرْفَتِهِ حَزيناً وَفي ٱلْيَوْمِ اللهِ اللهِ اللهُ سُتِحْام بِٱلْهِ اللهِ اللهُ سُتِحْام بِٱلْهِ السَّاخِنِ لِيَعودَ إلَيْهِ ٱلنَّشَاطُ، فَخَرَجَ مِنْ غُرْفَتِهِ، السَّاخِنِ لِيَعودَ إلَيْهِ ٱلنَّشَاطُ، فَخَرَجَ مِنْ غُرْفَتِهِ، وَأَخَذَ يَسْأَلُ عَنْ حَمّام عام يَسْتَحِمُ فيهِ أَهْلُ الْمَدينَةِ، كَمَا كَانَ يوجَدُ في مَدينَتِهِ، الْمُدينَةِ، كَمَا كَانَ يوجَدُ في مَدينَتِهِ، وَٱلْإِسْكَنْدَرِيَّة ».

فَأَخْبَرَهُ ٱلنَّاسُ ٱلَّذِينَ سَأَلَهُمْ، أَنَّهُ لا يوجَدُ في بَلَدِهِمْ مِثْلُ هَذِهِ ٱلْحَمَّامات.

عِنْدَئِذٍ، خَطَرَتْ لِأَبِي صير فِكْرَةٌ، وَأَرادَ أَنْ يُحَقِّقَها. فَتَوَجَّهَ إِلَى قَصْرِ ٱلسُّلْطانِ وَطَلَبَ مُقابَلَتَه. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قالَ لَهُ: « أَيُّها ٱلسُّلْطانُ ٱلْعَظيمُ، إِنَّ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قالَ لَهُ: « أَيُّها ٱلسُّلْطانُ ٱلْعَظيمُ، إِنَّ

ٱلنّاسَ في بَلَدي كانوا يَأْتونَ إِلَى دُكّانِي فَأَحْلِقَ لَهُمْ شَعْرَهُمْ، ثُمَّ يَذْهَبونَ إِلَى أَحَدِ ٱلْحَمّاماتِ ٱلعامَّةِ، فَيَسْتَحِمّونَ بِٱلْهِ ٱلسّاخِنِ، وَيَفْرِكونَ أَجْسامَهُمْ فَيَسْتَحِمّونَ بِٱلْهِ ٱلسّاخِنِ، وَيَفْرِكونَ أَجْسامَهُمْ بِٱللّيف وَٱلصّابونِ، وَهَكَذا يَشْعرونَ بِٱلنّظافَةِ بِٱللّيف وَٱلنّشاط. وَإِنَّ ٱللهَ قَدْ أَمَرَنا بِٱلنّظافَةِ لِأَنّها تُساعِدُ وَٱلنّشاط. وَإِنَّ ٱللهَ قَدْ أَمَرَنا بِٱلنّظافَةِ لِأَنّها تُساعِدُ عَلَى بَقاءِ ٱلْجَسْم صَحيحاً مِنَ ٱلْأَمْراض.

فَهَلْ تَسْمَحُ لِي، أَيُّهَا ٱلسُّلْطَانُ ٱلْكَرِيمُ، بِأَنْ أُديرَ حَمَّاماً عامًا.

ا سْتَحْسَنَ ٱلسُّلْطَانُ فِكْرَةَ إِنْشَاءِ ٱلْحَمَّامِ ، وَأَمَرَ السُّلْطَانُ فِكْرَةَ إِنْشَاءِ ٱلْحَمَّامِ ، وَأَمَرَ أَتْبَاعَهُ بِتَحْضِيرِ كُلِّ ٱلْأَشْيَاءِ ٱللَّزِمَةِ ٱلَّتِي يَطْلُبُها أَبو صير ، لإِقَامَةِ هَذَا ٱلْحَمَّامِ .

وَبَعْدَ أَنْ تَمَّ تَحْضِيرُ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَصْبَحَ ٱلْحَمَّامُ جَاهِزاً، حَانَ يَوْمُ ٱلْإِفْتِنَاحِ، وَجَاءِ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلْوُزَراءُ لِيُشاهِدوا داراً لِلاسْتِحْامِ لَمْ يُشاهِدوا وَٱلْوُزَراءُ لِيُشاهِدوا داراً لِلاسْتِحْامِ لَمْ يُشاهِدوا مِثْلَها في بَلَدِهِمْ مِنْ قَبْل. لَقَدْ أَعْجِبَ ٱلسُّلْطانُ بِٱلْمِياهِ



ٱلسَّاخِنَةِ ٱلْمُتَدَفِّقَةِ مِنْ ثُقوبٍ فِي ٱلْجُدْرِانِ، وَأَعْجِبَ بِٱلْبُخارِ ٱلْمُتَصاعِدِ فِي أَرْجاءِ ٱلْحَمَّام.

وَبَعْدَ ٱلْاسْتِحْامِ شَعَرَ ٱلسُّلْطِانُ بِراحَةٍ وَنَشاطٍ، فَكَافَأً أَبا صير بِكيسٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَقَدَّمَ لَهُ ٱلْوُزَرامُ وَٱلْمُرافِقونَ هَدايا مُخْتَلفَة.

وَبَعْدَ أَيّامٍ قَليلَةٍ، أَصْبَحَ حَمّامُ أَبِي صير حَديثَ النّاسِ فِي بُيوتِهِمْ وَدَكَاكينِهِم. وَزاروهُ وَٱسْتَحَمّوا فيهِ وَاسْتَحْسَنوهُ، كَمَا يَسْتَحْسِنونَ كُلَّ شَيْءٍ جَديدٍ مُفيد. وَأَسْبَحْ لَهُ شُهْرَةٌ واسِعَةٌ فِي كُلِّ أَحْياءِ ٱلْمَدينَة.

وكانَ أبو صير يُديرُ عَمَلَهُ في أَمانَةٍ وَإِخْلاصِ وَيَخْدِمُ زَبائِنَهُ كَأَنَّهُ صَديقٌ لَهُم. وَنَجَحَ أبو صير وَيَخْدِمُ زَبائِنَهُ كَأَنَّهُ صَديقٌ لَهُم. وَنَجَحَ أبو صير وَأَصْبَحَ لَدَيْهِ مالٌ كَثير. وَلَكِنَّ ٱلنَّجاحَ وَٱلْمَالَ لَمْ يَجْعَلاهُ يُغَيِّرُ مِنْ أَخْلاقِهِ ٱلْفاضِلَةِ، فَظَلَّ لَطيفاً، مُتَواضِعاً، طَيِّبَ ٱلْقَلْب.

وَأَحَبُّهُ ٱلْجَميعُ وَكَثُرَ أَصْدِقاؤُه. وكانَ مِنْ بَيْنِ

هَوُّلاءِ ٱلْأَصْدِقاءِ قائدُ حَرَسِ ٱلسُّلْطانِ، وكانَ أَبو صير يَعْتَني بِهِ كُلَّا حَضَرَ للاسْتِحْامِ، وَيُحيطُهُ بٱلْإِكْرامِ، وَلا يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْراً.

وكانَ قائدُ ٱلْحَرَسِ يَشْكُرُ أَبا صير وَيقولُ لَهُ:

« أَرْجو أَنْ أَتَمَكَّنَ فِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيّامِ ، مِنْ أَنْ الْحَدِمَك خِدْمَةً كَبيرَةً ، لِأَرُدَّ لَكَ بَعْضَ ما فَعَلْتَ نَحْوي مِنْ مَعْروف وَإِكْرام » .

وَفِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيّام ، بَيْنَما كانَ أبو صير مُنْصَرِفاً إلى عَمَلِهِ فِي ٱلْحَمّام بِجِد وَنَشاط ، فوجيء بِأبي قير ، الصّبّاغ الْخبيث يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْتَسِم ، كَأَنّهُ لَمْ يَقُمْ بأي عَمَلِ سَيِّء تِجاه أبي صير .

نَسِيَ أَبُو صِير سَيِّنَاتِ ٱلصَّبَّاغِ كُلَّهَا، وَٱسْتَقْبَلَهُ اَسْتِقْبَلَهُ اَسْتِقْبَالًا عَادِيًّا كَهَا يَسْتَقْبِلُ أَيَّ زَائِرٍ مِنَ ٱلزَّائِرِينَ. اسْتِقْبالاً عادِيًّا كَهَا يَسْتَقْبِلُ أَيَّ زَائِرٍ مِنَ ٱلزَّائِرِينَ. الْاَسْتَقَالاً عادِيًّا كَهَا يَسْبَهَا لَهُ الْإِساءاتِ ٱلَّتِي سَبَّبَهَا لَهُ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَعْفُو عَنِ ٱلْماضِي، لِأَنَّهُ نادِمٌ عَلَى ما وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَعْفُو عَنِ ٱلْماضِي، لِأَنَّهُ نادِمٌ عَلَى ما



استقبل أبو صير أبا قير استقبالاً حسناً

فَعَلَ، وَوَعَدَهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ صَديقاً وَفِيًّا طُولَ ٱلْعُمْرِ. عَفا أَبُو صِيرِ عَنْهُ، وَدَعاهُ إِلَى ٱلْاسْتِحْامِ عِنْدَهُ كَضَيْفِ عَزيز.

وَبَعْدَ ٱلْاسْتِحْامِ ، جَلَسَ ٱلْاثْنانِ يَسْتَعيدانِ الْأَيّامَ ٱلْاشْيامَ ٱلْاضِيَةَ ، مِنَ « ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ » ، إلى رِحْلَةِ السَّفينَةِ ، إلى الْقُدومِ إلى هَذا ٱلْبَلَدِ ، وكَيْفَ أَصْبَحَ كُلُّ مِنْهُم صاحِبَ عَمَلٍ كَبيرٍ ، وَمالٍ كَثير . وَهُنا قالَ أَبو قير لزَميلهِ:

«إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَزْدَادَ حَمّامُكَ شُهْرَةً وَفَائِدَةً، فَخُذْ مِنِّي أَسْلَة هَذِهِ ٱلْأَنْوَاعِ مِنَ ٱلدِّهانِ وَٱلْأَدْوِيَةِ، وَتَعَلَّمْ مِنِّي كَيْفَ يَتِمُّ مَزْجُ كَمِّيّاتٍ مِنْها، حَتّى تَحْصَلَ عَلَى مَزِيج جَديدٍ، طَيِّبِ ٱلرّائِحَةِ، يَجْعَلُ ٱلْجِلْدَ لَيّناً نَاعِاً. وَإِنّي أَنْصَحُكَ أَنْ تَدْهَنَ بِهِ جِسْمَ ٱلسُّلْطانِ عِنْدَما يَحْضُرُ لِلْاسْتِحْامِ، فَسَيكُونُ كَثيرَ ٱلاْرْتِياحِ وَٱلْإِعْجَابِ بِهِذَا ٱلْمَزِيجِ، وَسَيُكَافِئُكَ عَلَى ذَلِكَ ».

وَوَدَّعَ أَبُو قير أَبا صير، وَوَعَدَهُ بِأَنْ يَزُورَهُ كُلَّا سَنَحَتْ لَهُ ٱلْفُرْصَة.

وَصَدَّقَ أَبو صير ٱلطَّيِّبُ، كَلامَ أَبِي قير، وَٱشْتَرى أَنُواعَ ٱلدِّهانِ وَٱلْأَدْوِيَةِ ٱلَّتِي حَدَّدَها لَهُ وَمَزَجَها، وَٱسْتَخْرَجَ مِنْها مَزِيجاً جَديداً وَضَعَهُ فِي قارورَةٍ وَاسْتَخْرَجَ مِنْها مَزِيجاً جَديداً وَضَعَهُ فِي قارورَةٍ خاصَّةٍ، وَٱحْتَفَظَ بِها ٱسْتِعْداداً لِزِيارَةِ ٱلسُّلُطانِ الْمُقْبِلَة.

وَلَمّا تَأْكَدَ أَبِو قير بِأَنَّ أَبا صير قَدْ هَيّاً ٱلْمَزيجَ الشّريرَةِ ضِدّاً أَبِي وَصَفّهُ لَهُ، تابَعَ تَنْفيذَ خِطّتِهِ ٱلشّريرَةِ ضِدّاً أَبِي قير، وَذَهَبَ إِلَى ٱلسُّلْطانِ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ عَلِمَ بِأَنَّ أَبا صير قَدْ أَعَدّا مُؤامَرةً لِقَتْلِهِ، وَأَنّهُ ٱشْتَرى ٱلْمَوادّا صير قَدْ أَعَدّا مُؤامَرةً لِقَتْلِهِ، وَأَنّهُ ٱشْتَرى ٱلْمَوادّا السّامّة وَمَزَجَها لِكَيْ يَدْهَنَ بِها جِسْمَ ٱلسُّلْطانِ عِنْدَما يَرُورُ ٱلْحَمّام.

غَضِبَ ٱلسُّلْطانُ عَلَى أَبِي صير، وَأَرادَ أَنْ يَتَأَكَّدَ مِنْ أَنَّ كَلامَ أَبِي قير صَحيحٌ، فَتَوَجَّهَ مَعْ أَفْرادِ حَرَسِهِ إلى ٱلْحَمَّامِ. وَبَعْدَ أَنْ ٱسْتَحَمَّ بِٱلْمِياهِ ٱلسَّاخِنَةِ ،أَحْضَرَ أَبُو صير قارورَةَ ٱلْمَزيجِ ، وَطَلَبَ إلى السُّلُطانِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِتَدْليكِ جِسْمِهِ بِهَذَا ٱلْمَزيجِ ٱلَّذِي يُفيدُ الْحَلْدَ وَيُكْسِبُ ٱلْجِسْمَ صِحَّةً وَنَشَاطاً.

عِنْدَئِدٍ، هَزَّ ٱلسُّلْطَانُ رَأْسَهُ وَأَشَارَ إِلَى حَرَسِهِ بِأَنْ يَقْتَادُوا أَبا صِير إلى السِّجْن.

وَحَمَلَ ٱلْحَرَسُ أَبا صير ٱلْمِسْكِينَ بَعْدَ أَنْ ضَرَبوهُ ضَرَبوهُ ضَرْباً شَديداً ، وَهُوَ لا يَدْري سَبَبَ ذَلك.

حَزِنَ أَبو صِيرِ، وَتَسَاءَلَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ فِي ٱلسِّجْنِ: «ماذا فَعَلْتُ مِنْ سوءٍ حَتّى أَلْقى هَذَا ٱلْجَزَاء »؟ وَأَمَرَ ٱلسُّلْطَانُ قَائِدَ ٱلْحَرَسِ بِأَنْ يَضَعَ أَبا صِير فِي كَيسٍ مَمْلوءِ بِٱلْحِجَارَةِ ٱلثَّقيلَةِ، وَيَحْمِلَهُ فِي قاربٍ فِي كَيسٍ مَمْلوءِ بِٱلْحِجَارَةِ ٱلثَّقيلَةِ، وَيَحْمِلَهُ فِي قاربِ إِلى وَسَطِ ٱلْبُحَيْرَةِ ٱلَّتِي يُطِلُّ عَلَيْها قَصْرُ ٱلسُّلْطان. وَعِنْدَما يَتَلَقّى ٱلْقَائِدُ إِشَارَةً مِنَ ٱلسُّلْطانِ يَرْمِي وَعِنْدَما يَتَلَقّى ٱلْقَائِدُ إِشَارَةً مِنَ ٱلسُّلْطانِ يَرْمِي أَلْكيسَ فِي ٱلْمَاءِ. وَعِنْدَما ذَهَبَ قائِدُ ٱلْحَرَسِ



لِيَجْلِبَ أَبا صير مِنَ ٱلسِّجْنِ، وَيُنَفِّذَ أَمْرَ ٱلسُّلْطان، وَجَدَ أَبا صير حائِراً، وَكَانَ يُحاوِلُ أَنْ يَتَذَكَّرَ عَمَلاً سَيِّئاً قامَ بهِ ، فَلَمْ يَجِدْ ذَنْباً يَسْتَحِقُّ ٱلْعِقابَ وَٱلسَّجْن. وَقَالَ لِقَائِدِ ٱلْحَرَسِ فِي حُزْنِ وَأَلَمٍ: « يا سَيِّدي! ماذا فَعَلْتُ لِكَيْ يَأْمُرَ ٱلسُّلْطَانُ بِسَجْنِي وَقَتْلِي. إِنَّ أَهْلَ ٱلْمَدينَةِ يُحِبُّونَني وَقَدْ خَدَمْتُهُمْ بِأَمانَةٍ وَإِخْلاص». فَلَمَّا أَخْبَرَهُ قائِدُ ٱلْحَرَسِ خَبَرَ ٱلْمَزيجِ ٱلسَّامِ، أَقْسَمَ لَهُ أَبِو صِيرِ أَنَّهُ بَرِي ﴿ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ أَبِا





قير ٱلْغَشَّاشَ هُوَ ٱلَّذي أَشَارَ عَلَيْهِ بِصُنْعِ هَذا الْمَزيج.

وَأَدْرَكَ قَائِدُ ٱلْحَرَسِ أَنَّ أَبا صير صادِقٌ في كَلامِهِ، وَأَنَّ أَبا قير خَدَعَهُ، فَرَقَّ قَلْبُهُ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهِ، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يُنْقِذَ حَياتَه.

وَاتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلَهُ إِلَى جَزيرَةٍ بَعيدَةٍ وَمِنْهَا يَرْكَبُ سَفينَةً إِلَى « ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ »، ٱلْمَدينَةِ أَلَّتِي جَاءِ مِنْها. وَفِي ٱلْوَقْتِ نَفْسِهِ يَقُومُ قَائِدُ ٱلْحَرَسِ بِتَنْفيذِ أَمْرِ ٱلسُّلْطَانِ وَيُلْقي فِي ٱلْبُحَيْرَةِ كيساً مَليئاً بَالْحِجارَة.

وَفِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُحَدَّدِ، أَشَارَ ٱلسُّلْطَانُ مِنْ نَافِذَةِ الْقَصِرْ، فَقَامَ قَائِدُ ٱلْحَرَسِ وَأَلْقَى ٱلْكيسَ فِي ٱلْبُحَيْرَة. وَهَكذا ٱعْتَقَدَ ٱلسُّلْطَانُ أَنَّ أَبا صير قَدْ غَرِقَ فِي ٱلْهَاء.

وَلَكِنَّ شَيْئًا مُفاجِئًا حَدَثَ عِنْدَما أَشَارَ ٱلسُّلْطَانُ

بِيَدِهِ، لَقَدْ سَقَطَ ٱلْخاتَمُ ٱلْعَجِيبُ مِنْ إِصْبَعِ ٱلسُّلْطانِ في ماءِ ٱلْبُحَيْرَةِ وَضاع.

حَزِنَ ٱلسُّلْطَانُ حُزْناً شَديداً لِضياعِ خاتَمِه. كانَ لِهَذا ٱلْخاتَمِ قُوَّةٌ عَجيبَةٌ، وَيَكْفي أَنْ يُحَرِّكَهُ مَنْ لِهَذا ٱلْخاتَمِ قُوَّةٌ عَجيبَةٌ، وَيَكْفي أَنْ يُحَرِّكُهُ مَنْ يَلْكُ يَلْكُ مُنهُ شَعاعٌ خارِقٌ يُهْلِكُ يَشِعٌ مِنْهُ شُعاعٌ خارِقٌ يُهْلِكُ أَيْ إِنْسَانِ يُوجَّهُ إِلَيْه.

وكانَ أَتْباعُ ٱلْمَلِكِ يَتَحَدَّثُونَ بِخُوْفٍ عَنْ قُوَّةِ هَذا ٱلْخَارِقَة.

لَمْ يُخْبِرِ ٱلسُّلْطَانُ أَحَداً بِهَا حَدَثَ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَعْرِفَ أَنْ يَعْرِفَ ٱلسُّلْطَانَ أَصْبَحَ مِنْ غَيْرِ خاتَمٍ ، فَيَتَفَرَّقُوا مِنْ حَوْلهِ ، وَيَعْصُوا أُوامِرَه .

أما أبو صير فَقَدْ نَجا مِنَ ٱلْمَوْتِ، حَسَبَ ٱلْخُطَّةِ ٱلَّتِي نَفَّذَها قائِدُ ٱلْحَرَس. وَعاشَ في ٱلْجَزيرَةِ في ٱلْتِي نَفَّذُها قائِدُ ٱلْحَرَس. وَعاشَ في ٱلْجَزيرَةِ في ٱلْتِي اللَّفينَةِ ٱلَّتِي سَتَنْقُلُهُ إلى مَدينتِهِ، الْإِسْكَنْدَريَّة ».

وكانَ أبو صير يَقْضي وَقْتَهُ في ٱلْجَزيرَةِ في ٱلْبَحْثِ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ لِيَعِيشٍ. وَوَجَدَ أَنَّ صَيْدَ ٱلْبَحْثِ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ لِيَعِيشٍ. وَوَجَدَ أَنَّ صَيْدَ ٱلْبَحْثِ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ لِتَأْمِينِ طَعامِهِ، فَكَانَ ٱلسَّمَكِ هُوَ أَسْهَلُ ٱلْأَشْياءِ لِتَأْمِينِ طَعامِهِ، فَكَانَ يَدْهَبُ فِي ٱلصَّباحِ إلى شاطىءِ ٱلْبُحَيْرَةِ، وَلا يَعودُ يَذْهَبُ فِي ٱلصَّباحِ إلى شاطىءِ ٱلْبُحَيْرَةِ، وَلا يَعودُ إلا بَعْدَ أَنْ يَصْطادَ ما يَكْفيهِ مِنَ ٱلطَّعامِ.

وَفِي صَباح يَوْم جَميل، أصْطادَ أبو صير سَمَكَةً كبيرَة. وَبَيْنَما كانَ يُقَطِّعُها لِيَشْوِيَها عَلَى ٱلنَّارِ، وَجَدَ



في جَوْفِها خاتَها جَميلاً، فَأَخَذَهُ وَوَضَعَهُ فِي إِصْبَعِه. في هَذَا ٱلْوَقْتِ، شَاهَدَ أَبُو صِيرِ قَارِباً مِنْ قَوارِب ٱلصَّيْدِ يَقْتَرِبُ مِنَ ٱلشَّاطِئِ ، وَعَلَيْهِ ثَلاثَةُ صَيَّادينَ وَمَعَهُمْ كُلْبٌ أَسْوَد. وَمَا كَادَ أَبُو صِيرٍ يَرْفَعُ يَدَهُ لِلسَّلامِ عَلَيْهِمْ، حَتَّى ٱنْبَعَثَ مِنَ ٱلْخاتَمِ شُعاعٌ مُضيءٌ ، أصابَ ٱلْكُلْبَ ٱلْأَسْوَدَ ، فَسَتَطَ مَثْمَا عَلَى ٱلْفَوْرِ. ذُهِلَ ٱلصَّيَّادُونَ ٱلثَّلاثَةُ لِمَوْتِ ٱلْكَلْبِ ٱلْوَفِيِّ، وَكَانَ دُهُولُ أَبِي صِيرِ أَكْبَر ...

عِنْدَئِذٍ، رَأَى أَبو صير قارِباً آخَرَ عَلَيْهِ قائِدُ حَرَسِ ٱلسُّلْطانِ ٱلَّذِي أَنْقَذَ أَبا صير مِنَ ٱلْمَوْت. لَقَدْ جاء يَحْمِلُ إِلَيْهِ ٱلطَّعام.

وَٱقْتَرَبَ ٱلْقارِبُ مِنَ ٱلشَّاطِيءِ ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ أَبو صير مَسْروراً ، شاكِراً لَهُ ما يَفْعَلُهُ مِنْ أَجْلِهِ .

وَلَمّا رَوى أبو صير لقائد ٱلْحَرَس قصّة ٱلْخاتَمِ اللّذي وَجَدَهُ في قَلْبِ ٱلسَّمَكَةِ ، وَمَوْتَ ٱلْكَلْبِ ٱلَّذي كانَ مَعَ ٱلصَّيّادينَ ، حَذَّرَهُ ٱلْقائِدُ مِنْ هَذَا ٱلْخاتَمِ كَانَ مَعَ ٱلصَّيّادينَ ، حَذَّرَهُ ٱلْقائِدُ مِنْ هَذَا ٱلْخاتَمِ وَقَالَ لَهُ: « شُكْراً للهِ لِأَنِي جِئْتِ في ٱلْوَقْتِ ٱلْمُناسِبِ لِأَبيّنَ لَكَ خَطَرَ هَذَا ٱلْخاتَمِ ٱلَّذي يُهْلِكُ كُلَّ إِنسانٍ لَا بَيْنَ لَكَ خَطَرَ هَذَا ٱلْخاتَمِ ٱلَّذي يُهْلِكُ كُلَّ إِنسانٍ أَوْ حَيَوانِ يُصِيبُهُ شُعاعُه.

طَلَبَ أَبو صير إلى قائدِ ٱلْحَرَسِ أَنْ يَصْحَبَهُ إلى السُّلُطانِ لِكَيْ يُعيدَ إِلَيْهِ خَاتَمَهُ ٱلْعَجيبَ، وَيَحْكي لَهُ

قصَّةَ أَبِي قير مَعَهُ وَخِيانَتَه.

وافَقَ قائِدُ ٱلْحَرَسِ عَلَى ذَلِكَ، وَعادَ مِنَ ٱلْجَزيرَةِ بَعْدَ أَنْ ٱصْطَحَبَ مَعَهُ أَبا صير.

ٱلصَّبَّاغِ ٱلْخَائِنِ.

وَلَمَّا أَحْضَرَ ٱلْحَرَسُ أَبا قير بَيْنَيَدَي ٱلسُّلْطانِ، وَتَأَكَّدَ ٱلسُّلْطانُ مِنْ صِدْقِ أَبِي صير، أَمَرَ بِوَضْعِ أَبِي قير فِي كيس وَإِلْقَائِهِ فِي ٱلْهَاءِ حَتّى يَغْرَقَ أَمَامَ عَيْنَيْهِ، لِيَتَأَكَّدَ مِنْ ٱلْخَلاصِ مِنْه. وَفَعَلَ ٱلْحَرَسُ مَا أَمَرَهُمُ بِهِ لِيَتَأَكَّدَ مِنْ ٱلْخَلاصِ مِنْه. وَفَعَلَ ٱلْحَرَسُ مَا أَمَرَهُمُ بِهِ



ٱلسُّلْطان.

وَأَكْرَمَ ٱلسُّلْطَانُ أَبا صير وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَظَلَّ عِنْدَهُ مُعَزَّزاً مُكَرَّماً، وَلَكِنَّ أَبا صير كانَ قد ٱشتاق عِنْدَهُ مُعَزَّزاً مُكرَّماً، وَلَكِنَّ أَبا صير كانَ قد ٱشتاق إلى ٱلْعَوْدَةِ إِلَى أَهْلِهِ، فَطَلَبَ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِالْعَوْدَةِ إِلَى ٱلْإِسْكَنْدَريَّة ».

وافَق ٱلسُّلُطانُ عَلَى طَلَبِ أَبِي صير، وَأَعْطاهُ الْهَدايا ٱلْكَثيرَة. وَلَمَّا مَرَّتْ سَفينَةٌ في ميناءِ ٱلْمَدينَةِ حَمَلَتْهُ مَع ٱلْهَدايا إلى بَلَدِه.

وَقَدْ وَدَّعَ ٱلْجَمِيعُ أَبا صير، بِٱلْإِكْرامِ وٱلْاحْتِرامِ، وَقَدْ وَدَّعَ ٱلْجَمِيعُ أَبا صير، بِٱلْإِكْرامِ وَٱلْاحْتِرامِ، وَهُمْ يَذْكُرونَ صِدْقَهُ وَأَمانَتَهُ وَإِخْلاصَهُ، وَيَتَحَدَّثُونَ عَنِ ٱنْتِصارِهِ عَلَى غَدْرِ رَفيقِهِ أَبِي قير.

## قصص ألف ليلة وليلة

١ - الأميرة والفهد

٢ - القصر المسحور

٣ - جزيرة القرود

٤ - نهاية شيخ البحر

٥ - مصباح علاء الدين

٦ - علي بأبا واللصوص

٧ - الياقوتة العجيبة

٨ - الحصان الطائر

٩ - معروف الإسكافي

١٠ - غدر أبي قير

١١ - انتصار أبي صير

١٢ - القاضي الصغير



## وَلِرُبُ هِزَلِا

نَّ مَلِي شَهَرَادٌ القُراء إلى عَالَم سِحْرِي مِ مَلِي بِالعِمَ الِبِ وَالغرائب وَزارَت مَعَلَمُ مَ البيلاد وَالْافتطار . البيلاد وَالْافتطار .

وَهاذا مَا تَجِملِهُ أَدار شَه ذَاد السَوم إليكم أيها الصِغار الذين تحبُّونَ الجديد وَالطريف والجسَميل .

تطلب من

مؤسسه نوفيل

دار العام للملايين